ألف حكاية وحكاية (٢٨)

# الوهم الجميل

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشارونى



رســوم عبد الرحمن بكر

مكتبة مصر

#### الوهم الجميل!!

عاشَتْ سيدةً فقيرةً في مدينة "سان فرانسيسكو" بأمريكا. وكانَتْ تذهبُ كلَّ أسبوعٍ إلى مكتَبِ البريدِ، وتَعودُ مِنْهُ برسالةٍ تظللُّ تقرؤها مرةً بعدَ أخرى، إلى أن تتسلَّمَ الرسالةَ التاليةَ.

وأثارَتْ هذه الرسائلُ فضولَ الناسِ، وراحوا يسألونَها عن مصدرِها، فأخبرَتْهُمْ أنَّ لها ابنًا موهوبًا في الموسيقي، وقد اكتشف أحدُ كبارِ الفنانين موهبَتَهُ، فألحقَهُ بأكبرِ أكاديميَّاتِ الموسيقي في



وكانَتِ السيدةُ تحرصُ على أن تقرّاً لجيرانِها فقراتٍ من هذه الرسائلِ، الَّتى تؤكِّدُ أن الابنَ يتذكَّرُ والدتّهُ دائمًا، وأنَّ ما يشغلُه هو توفيرُ ما يكفى من دخلِهِ لكى يعود إلى أمريكا، ويبنِي لَها بيتًا خاصًا بها، له حديقةُ واسعةً.

وعندَما ماتَتِ السيدةُ، اتَّضَحَ أنَّهُ لم يكنُ لها ابنٌ على الإطلاقِ، وأنَّ الرسائلَ الَّتي كانَتْ تتلقَّاها أسبوعًا بعدَ أسبوعٍ، كانَتْ هي التي تَكَتُّمُ المِثُنُ أُمَا لِلْ فَفْ مَالاً



#### أين الخمسمائة دينار؟

كانَ عندَ الخليفةِ المتوكلِ حاجبُ خفيفُ الظلَّ دائمُ المرحِ والفكاهةِ. وذاتَ مرةٍ داخلَ على الخليفةِ وهو يضحكُ. وعندما سألَهُ عما يُضْحِكُهُ أجابَ قائلاً: "لقد رأيْتُ في الطريقِ شخصًا، قصَّ علىً ما جعلَني أضحكُ.

" قال له الخليفة: "أحضرُ هذا الرجل."

ذهب الحاجبُ إلى الرجلِ، وقال له: "الخليفةُ يطلبُكَ لتُضْحِكَهُ، وأريدُ نصفَ ما يكافِئُكَ به."

وعندما دخلَ الرجلُ، قالَ له الخليفةُ: "إذا أضحَكْتَنى كما قالَ الحاجبُ، فسوف أعطيكَ خمسَمائةِ دينارٍ، وإذا لم تُضحِكْنى، أمرْتُ بضربكَ عشرينَ جلدةً."



لكن الرجلَ فشلَ في إضحاكِ الخليفةِ، فأمرَ بضربِهِ عشرينَ جلدةً.

وعندما وصلَ إلى الضربةِ العاشرةِ، طلب الرجلُ من الجلاهُ التوقُّفَ، وقال له: "إن لي شريكًا وعدْتُه بنصفِ ما أحصلُ عليه من مكافأةٍ، وهو ينتظرني الآن في الخارج."

وأمرَ الخليفةُ بإحضارِ هذا الشريكِ. وعندما عرفَ أنه الحاجبُ نفسُهُ، أغرقَ في الضحكِ، فقال له الرجلُ:

> "لقد ضحكْتَ أيها الخليفةُ، فأين الخمسُمائةِ دينارٍ؟" عندئذٍ أمرَ الخليفةُ بإعطائِها كلِّها له وحده!!



### ارتاح العالم الآن

من حكاياتِ الإسكيمو، أنه عندما أتمَّ سيدُنا نوحٌ عليه السلامُ بناءَ الفلكِ، كان حيوانُ "الماموث" الضخم، الجدُّ الأكبرُ للفيـلِ الحاليِّ، هو الحيوانَ الوحيدَ الذي لم يذخُلِ السفينةَ.

كانَتْ حيواناتُ الماموثِ تقـولُ: "إن أُجسامَنا ضخمـةُ جـدًّا وقويةُ .. لن يُهِمَّنا مقدارُ ما سيسقطُ من أمطارٍ .. إننا لن نغرقَ أبدًا." لكـنْ عندَمـا جـاءَ الطوفـانُ، وارتفعَـتِ الميـاهُ، اختفَـتْ كـلُّ حيواناتِ الماموثِ من على وجهِ الأرضِ.

وتقولُ الحكايـةُ إنَّ سيَّدَنا "نـوح" تنهَّدَ وهـو يتأمَّلُ الدنيا بعد الطوفانِ، وقالَ:

"على كلَّ حالٍ، لقد ارتاحَ العالمُ الآنَ .. فقد أصبحَ به عددُ أقلُّ من المغرورين المُتباهين بأنفسِهم!!"





#### خمسة حمير!!

أخد فلاحُ ابنَهُ، وذهبَ إلى جحا، يطلبُ منه أن يعلَّـمَ ابنَـهُ القراءةَ والكتابةَ والحسابَ.

قالَ جحا:

"هذا يحتاجُ منى إلى أربعِ سنواتٍ، تدفعُ لى فى كلَّ سنةٍ منها مائةَ جنيهٍ."



#### قالَ الفلاحُ لجحا:

"تقصدُ أن أدفعَ لك أربعمائةِ جنيهٍ إ! هذا المبلغُ كبيرٌ جـدًا ياجحا. إنني أستطيعُ أن أشترِيَ به أربعةَ حميرٍ!"

قال جحا للفلاح:

"إِذَن، خد ابنَكَ ونقودَكَ، وبعد أربعِ سنواتٍ، سـتجدُ عنـدَكَ خمسةَ حميرِ!!"



#### الذهب والحصى

يُحكَى أن إيسوب، الحكيمَ اليونانيَّ القديمَ، عرف ملكًا يمتلكُ كثيرًا من سبائكِ الذهب، وأكياسِ العملةِ الذهبيةِ، فسألَهُ: "ماذا تصنعُ بكلِّ هذه الثروةِ يامولاي؟"

أجابَ الملكُ: "إنني أسعدُ برؤيةِ هذه الثروةِ كلَّ يوم."

فسألَهُ إيسوب: "هل يُمكِنُني أن أحفظ كنزًا أملكُه مع كنوزٍ مولاي، حتى أستطيع أن أطمئنً على سلامتِهِ؟"

وعندما وافق الملك، أحضرَ إيسوب حقيبةً صغيرةً، وضعَها مع كنوزِ الملكِ.

وفى صباحِ اليـومِ التالى، ذهبَ إيسوب إلى الملكِ لاستردادِ كنزِهِ. وفتحَ حقيبتَهُ، وأخرجَ محتوياتِها، ووضعَها على أرضِ الغرفةِ، فلم تكن سوى مجموعةٍ من الأحجار والحصى!!

تعجَّبَ الملكُ، وسألَهُ: "ما الذي يجعلُكَ تهتمُّ بحقيبةٍ ممتلئةٍ حصى، لا يستفيدُ منه إنسانٌ؟!"

قال إيسوب: "فعلْتُ مثلَما تفعلُ تمامًا يامولاى، فأنت تحتفظُ بحقائبَ ممتلئةٍ ذهبًا لن يستخدمَهُ أيُ إنسانٍ، فيكون هو والحصى واحدًا، فليس الذهبُ كنزًا ثمينًا في حدّ ذاتِهِ، إنما ما نستطيعُ أن نحصل عليه في مقابلِ الذهبِ، هو ما يجعلُ له ثمنًا وقيمةً."



## السيد وفراء الدب

مالَتِ الشمسُ إلى المغيب، واقتربَ المساءُ، فصَحِبَ أحدُ التجارِ تابعَهُ، أثناء عودتِه إلى المنزلِ، وكان لابد لهما من المرورِ بغابةٍ كثيفةٍ.

وبينما كان التابع يسيرُ خلف سيده، هجم دب ضخم على التاجر، وأمسكه بين مخالبه، وبدأ ينظرُ حوله بحثًا عن مكان يُمكنه التاجر، وأمسكه بين مخالبه، وبدأ ينظرُ حوله بحثًا عن مكان يُمكنه أن يتمتّع فيه بعشائِه الدّسِم. كان الموت الأكيدُ في انتظارِ التاجر، فأخذ يصرحُ بأقصى ما تستطيعُ حنجرتُه مناديًا تابعَهُ: "أسرِعُ إلى فأخذ يصرحُ بأقصى ما تستطيعُ حنجرتُه مناديًا تابعَهُ: "أسرِعُ إلى نجدتى .. أغرتنى قبل أن يُمزّقنى الدبُ!"

أسوعَ التابعُ إلى نجدةِ سيدِهِ، فرفعَ فَأَسَّهُ، واستجمعَ قـواه، وهوى بها على رأسِ الدبِّ، تَم أخذَ يطعنُه بخنجرِهِ، فخرَّ الحيوانُ صريعًا على الأرضِ،

وما إن زالَ الخطرُ عن التاجرِ، الذي كان جشعًا طماعًا، حتى



التفتَ إلى تابعِهِ، وأخذ يصيحُ فيه غاضبًا: "ماذا فعلْتَ أيها الغبيُّ ؟" سأله التابعُ في دهشةٍ: "ماذا يا سيدي؟"

أجابَ السيدُ غاضبًا: "ألا تعرفُ ماذا فعلْتَ؟ لقد قتلْتَ هذا الدبُّ بطريقةٍ أتلفَتُ فراءَهُ الغالِيّ تمامًا! إن جلدَهُ لن يكون له نفعُ لي إطلاقًا!!"

قال التابعُ لنفسِهِ: "لعل سيدى كان يفضُّلُ أن أتركَ الدَّبُّ يقضِى عليه، لكى لا أتلفَ هذا الفراءَ الذي لا يستطيعُ أن ينسَى ثمنَهُ، حتى وهو يكادُ يفقدُ حياتَهُ!"

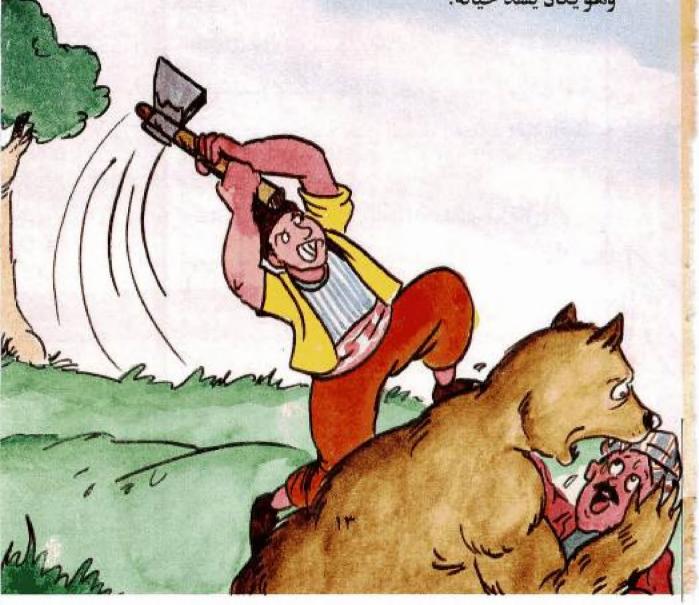

#### حجمها غير المعقول!!

كان الرسامُ العالميُّ "بيكاسو" يجلسُ داخلَ مقهى في باريس، يستمتعُ بشربِ القهوةِ، والحديثِ مع جنديٍّ أمريكيٍّ.

وعندما بدأ بيكاسو يشرحُ أسلوبَهُ الفنىَّ الذي اشتهرَ به، هـزَّ الجندىُّ رأسّهُ، وقالَ: "من المؤسفِ أننى لا أحبُّ الفنَّ الحديثَ." سألَهُ بيكاسو: "لماذا؟"

قالَ الجنديُّ الأمريكيُّ: "الفنُّ الحديثُ بعيدٌ عن الواقعِ .. إنى أحبُّ الصُّورَ التي تُشْبِهُ الأصل شبهًا تامًّا."

ولم يعلَّقُ بيكاسو على هذا الرأى، وانتظر إلى أن اقترحَ الأمريكيُّ أن يعرضَ على بيكاسو بعضَ الصُّورِ الفوتوغرافيةِ لخطيبتِه التي تركَها في أمريكا.

وتناولَ بيكاسو إحدى الصُّورِ، وتأمَّلَها لحظاتٍ، ثم قال: "هـذا غيرُ معقـولِ!! .. هـل هـى صغيرةُ الحجـمِ جـدًّا بهـذا

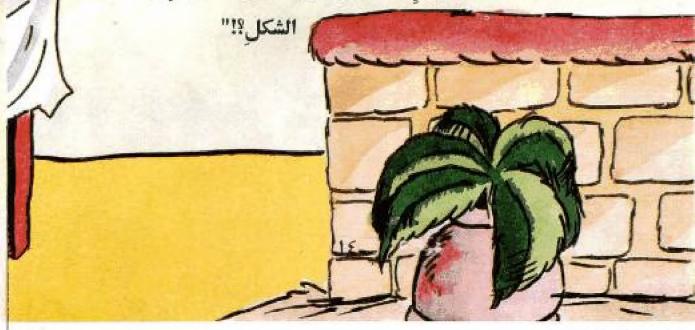



#### كيف أصبحا صديقين!

كان أستاذُ علم النفس يسيرُ أمامَ بيتٍ من بيوتِ المُسنَّينَ، عندما شاهدَ شيخًا يجلسُ في الشرفةِ الأماميةِ على مقعدٍ مريحٍ، ويمسكُ بين يدَيْهِ عصًا صيدٍ، وقد ألقَى بالخيطِ والصنارةِ على حشائشِ الحديقةِ أمامَ البيتِ.

